حڪت لي جلاتي

## الأمنيات





إعداد: السيدة صالحي شريفة





المكتبة الخضواء للطباعة والنشر والتوزيع الشرع لزواوا تشياله جوال

ودم ك: 1-83-1-821

الإيداع القاس : 1621-2003

كَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

وَكَانَتُ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ ذَاتُ العِشْرَةِ الطَّيِّبَةِ وَالخُلُقِ الحَرِيمِ قَلِقَةً عَلَى زَوْجِهَا مِمَا جَعَلَهَا تَبْكِيهِ وَتَتَحَسَّرُ لِمَا آل إلَيْهِ أَمْرُهُ.

أَيْ مُكِنُ لِهَذَا الغُصْنِ الرَّطِيبِ أَنْ يَذَّبُلَ؟ وَعَلَى الرَّطِيبِ أَنْ يَذَّبُلَ؟ وَعَلَى الرَّغْمِ مِمَّا كَانَ مُحَمَّدُ يُعَانِيهِ مِنَ مَرَضٍ مُضْنٍ، فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيرَ التَّفْكِيرِ فِي مَصِيرِ زَوْ جَتِهِ وَابْنِهِ.

أَخَـَـٰذَ مَرَضُهُ يَشْتَدُّ، وَصِحَّتُهُ تَضْعُفُ فَأَحَسَّ تَبَعًا



لِللَّالَةُ أَنَّ سَاعَتَهُ قَدْ حَانَتْ، وَأَنَّ أَجَلَهُ قَدْ قَرُب، وَأَنَّهُ عَلَى وَشَكِ أَنْ يُغَادِر هَذِهِ الْحَيَاةَ، وَيُفَارِقَ أَعَزَّ النَّسِ عَلَى وَشَكِ أَنْ يُغَادِر هَذِهِ الْحَيَاةَ، ويُفَارِقَ أَعَزَّ النَّسِ عِنْدَهُ، زَوْجَتَهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ ذَاتَ يسَوْمٍ لَسِزُو جَتِهِ فِي عِنْدَهُ، زَوْجَتَهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ ذَاتَ يسَوْمٍ لَسِزُو جَتِهِ فِي صَوْت ضَعِيسه مُتَقَطِّعٍ كَانَ يسُخُوجُهُ بِصُعُوبَةٍ إِنِّي صَوْت ضَعِيسه مُتَقَطِّعٍ كَانَ يسُخُوجُهُ بِصُعُوبَةٍ إِنِّي سَأَفَارِقُكُمْ.

يَا فَاطِمَةُ، سَاغَادرُ هَذَا البَيْتَ الَّذِي عِشْتُ لَهُ

وفي سيه. ساميحيني يَا زَوْجَتِي إِنْ لَمْ أَثْرُكُ لَكِ وَلابْنكِ وَلابْنكِ وَلَابْنكِ وَمَعْ فَلِكَ وَمَعْ فَلِكَ فَإِنِّي مُتَأَكِّدٌ أَنَكِ سَيَتُواجِهِينَ الأَيَّامَ بِصَبْرِكِ الّذِي عُرِفْتِ فَإِنِّي مُتَأَكِّدٌ أَنَكِ سَيتُواجِهِينَ الأَيَّامَ بِصَبْرِكِ اللّذِي عُرِفْتِ فَإِنِّي مُتَاكِدٌ اللّذِي فُطِرْتِ عَلَيثِهِ، وَتَرْبيَتِكُ السَّيَةِ لابْننا، جَهِ، وَذَكَائِكِ السَّيةِ لابْننا، حَاولِي فُطِرْتِ عَلَيثِهِ، وَتَرْبيَتِكُ السَّيةِ لابْننا، حَاولِي مَحْمُدٌ، وَنَلرَقَ حَاولِي مَحْمُدٌ، وَنَلرَقَ الخَياةَ تَارِكًا وَرَاءَهُ عَزِيزِيْنِ عَلَيْ لِيسَامِ مَحْهُول. فَيْكَبُنهُ زَوْجَتُهُ وَحَزَنَ عَلَيْ لِيسَامِ طَفْلُهُ، وَتَعَدَّمُ مَحْمُدُ وَعَلَى فَلَكِيلَةً عَزِيزِيْنِ عَلَيْ لِيسَامِ مَحْهُول. فَيْكَبُهُ زَوْجَتُهُ وَحَزَنَ عَلَيْ السَامِي مَحْهُول. فَيْكَبُهُ زَوْجَتُهُ وَحَزَنَ عَلَيْ مُنَاهِ السَامِي مَحْهُول. فَيْكَبُهُ وَوَحْزَنَ عَلَيْ اللّهِ السَامِي مَحْهُول.



فِرَاقِهِ أَحْبَابُهُ وَأَصْدِقَاؤُهُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَسَعِّرِفُهُ أَنَّهُ رَجُلًّ يَسْتَحِقُّ كُلُّ هَذَا التَأْثِرِ وَالجَزَعِ لِمَا عُرِفَ بِهِ مِنْ صِدْق، يَسْتَحِقُّ كُلُّ هَذَا التَأْثِرِ وَالجَزَعِ لِمَا عُرِفَ بِهِ مِنْ صِدْق، وَوَفَاء، وَإِخْلاَصِ فِي الْعَمَلِ، وَاحْتِرَام لِمَنْ كَانَ يَتَّصِلُ بِهِ. وَوَقَاء، وَإِخْلاَصِ فِي الْعَمَلِ، وَاحْتِرَام لِمَنْ كَانَ يَتَّصِلُ بِهِ. لَقَدْ فَارَقَ الْحَيَاةُ وَلَمْ يَثْرُكُ شَيْئًا لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِه مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا وَلَكِنَّهُ تَرَكَ لَهُمَا أَخْلاقًا وَمُثَلاً سَامِيَةً وَتَرَكَ لَهُمَا الْحُلاقًا وَمُثَلاً سَامِيَةً وَتَرَكَ لَهُمَا أَخْلاقًا وَمُثَلاً سَامِيَةً وَتَرَكَ لَهُمَا الْحُلاقًا وَمُثَلاً سَامِيَةً وَتَرَكَ لَهُمَا الإيمَانَ بالله، والصَبْرَ عَلَى فَضَائِهِ وَبَلاَئِهِ.

مُنْذُ هَذِهِ اللَّحْظَةِ أَخَذَتُ الرَّوْسَة أَفَكَرُ فِي سَيى الكَيْفِيَّةِ اليِّي ثُوَاجِهُ بِهَا مَتَاعِبُ الحَيَاةِ، وَالسَبِيلِ الَّتِي تَضْمَنُ لابْنِهَا العَيْشَ الشَّرِيفَ، وَالتَّرْبِيَةَ الحَسَّنَةَ. كَانَتُ تُحَاوِلُ أَنْ تَصْرِفَ ابْنَهَا عَنْ مَرَارَةِ اليُتْمِ، وَلِهَذَا بَدَأَدَنَ تُفَكِّرُ فِي عَمَلٍ يَقِيهَا صُعُوبَةَ الحَيَاة.

وَلَـكِنَّ وَلَدَهَا كَانَ هُوَ الْحَاجِزُ الَّذِي يَقِفُ فِي طُرِيقِ عَمَلِهَا، فَمَنْ يَرْعَــاهُ؟ هَلْ تَذْهَبُ لِتَبْحَتُ عَمَّا تَأْكُلُهُ، وَتُعَرِّضُ ابْنَهَا لِلْضَّيَــاهُ؟ هَلْ تَذْهَبُ وَاسْتُهُ رَتْ

أَيِــــامًا كَثِيرَةُ تُفَكِّرُ وَتَســــتَنْتِجُ، وَتَبْحثُ وَتُفتِّشُ وَلَكِنه اهْتَدَتْ فِي النِّهَايِــةِ إِلَى حَلِّ. اهْتَدَتْ إِلَى أَنْ تَكُونَ عَامِلَةً فِي نَسْجِ الزَّرَابِي. ارْتَاحَتْ لِلْفِكْرَةِ وَأَطْمَأَنَتْ إِلَيْهَا، بَاعَتْ بَعْضَ حُلَيِّهَا وَاشْتَرَتُ بِثُمَنِهَا الصُّوفَ، وَغُسَلَتْهُ، وَفَتَلَتْ لِحُيُو طَهُ وَبَدَأَتُ عَمَلَهَا، حَيْثُ نَسَــجَتْ زَرْبِيَةً أَبْدَتْ فِي نَسَــُجهَا رَوْعَةً وَإِثْقَانًا. وَتَفَوَّقَتْ فِي زَخْرَفَتِهَا إِلَى حَدٌّ لَمْ تَكُنْ تَتَصَوَّرُهُ. وَأُوْصَتِ ابْنَهَا كَيْ يَـكُونَ عَوْنًا لَـهَا، هِيَ بالــعَمَل وَهُوَ بالدِرَاســةِ لِتَصْنَعَ مِنْهُ رَجُلَ الْمُســتَقْبَل، وَكَلَّفَتِ اِبْنَهَا بِأَنْ يَذْهَبَ إِلَى السُّوقِ عَقِبَ انْتِهَائِهَا مِنْ عُمَلِهَا كَيْ يَبِيعَ مَنْتُوجَهَا.

فَرِحَ عُمَرُ بِالْفِكْرَة، وَحَمَلَ ذَاتَ يَـوْمٍ زَرْبِيـَنَهُ وَذَهَبَ بِهَا إِلــَـنَى السَّوق، وَبَاعَ مَنْتُوجَهُ بِكُلِّ ذَكَاءٍ وَبَاعَ مَنْتُوجَهُ بِكُلِّ ذَكَاءٍ وَبَاعَ مَنْتُوجَهُ بِكُلِّ ذَكَاءٍ وَبَـرَاعَةٍ، وَعَادَ فَرِحًا إِلَى البَيْتِ يَحْمِلُ فِي جَيْبِهِ النَّقُودَ، وَبَسَرَاعَةٍ، وَعَادَ فَرِحًا إِلَى البَيْتِ يَحْمِلُ فِي جَيْبِهِ النَّقُودَ، وَبَسَرُاعَةٍ، وَعَادَ فَرِحًا إِلَى البَيْتِ مِنْهُ.



وقد سسر من نُقُرد و كَانْت دَهْ شَنْهُ كَبِيرا اعْجَابُ النّاسِ بنسيج الزَرْبيّةِ وَزَحْرَفَتِهَا. فَرِحْت فَاطِمَة بِنتِيجةِ أَعْمَالِهَا. وَأَقْبَلَت مُنْدُ هَذَا اليَوْمِ عَلَى عَمَلِهَا بِحِدِيبَ قِ أَكْثَرَ. وَفِي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ ذَهَبَ عُمَرُ إِلَى عَمَلِهَا بِحِدِيبَ قِ أَكْثَرَ. وَفِي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ ذَهَبَ عُمَرُ إِلَى السَّوقِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ سَابِقًا وَبَيْنَمَا كَانَ يَتَجَوّلُ وَقَعَت عَمَلُ إِلَى عَمْدُ يَدَهُ إِلَيْهِ عَنْهُ عَلَى كَيسٍ كَانَ يَحْمِلُ فِي جَوْفِهِ شَيْئًا فَمَدُ يَدَهُ إِلَيْهِ وَفَعَت وَعَيْنَهُ عَلَى كِيسٍ كَانَ يَحْمِلُ فِي جَوْفِهِ شَيْئًا فَمَدُ يَدَهُ إِلَيْهِ وَفَعَت مَا فِيهِ وَكَانَت دَهْشَتُهُ كَبِيرَةً عِبْدَمَا عَرَفَ مَا فِيهِ مِنْ نُقُودٍ.

فَعَادَ إِلَى البَيْتِ بِسُرْعَةٍ فَرِحًا بِمَا عَثَرَ عَلَيْهِ وَأَخْبَرَ أُمَّهُ بِمَا وَجَدَ.

كَانَ فَرِحًا وَهُو يَنْشُرُ أَمَامَهَا دَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةً لَمَّاعَةً وَقَالَ مُخَاطِبًا أُمَّهُ : بِهَذَا يَزُولُ فُقْرُنَا، وتَتَحَسَّنُ حَيَاتُنَا، بِهَذَا يَشُرُ لَا فُقْرُنَا، وتَتَحَسَّنُ حَيَاتُنَا، بِهَذَا نَسْتَبْدِلُ فَقْرَنَا غِنِي، وَشَقَاءَنَا سَعَادَةً، وَفُوجِيءَ الإِبْنُ بِغَضَبِ أُمِّهِ وَهِي تَسَلَّالَ فَي عَرَامَةٍ : مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ بِغَضَبِ أُمِّهِ وَهِي تَسَلَّالَ فَي عَرَامَةٍ : مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ بِهَا



وَكَ يُفَ وَهُوَ يُؤَكِّدُ لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْ أَحَدٍ، وَأَنَّهُ وَجَدَهُ مُلْقًى لَهَا بِقَسَسِمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْ أَحَدٍ، وَأَنَّهُ وَجَدَهُ مُلْقًى عَلَى الأَرْضِ. فَنَهَرَتْهُ أُمَّهُ، وأَمَرَتْهُ أَنْ يَعُودَ بِهِ إِلَى السُّوقِ لِيَبْحَتْ عَنْ صَاحِبِ اللَّالِ، وأَفْهَمَتْهُ أَنَّهَا لاَ تَعِيشُ إِلاَ مِنْ عَرَق الجَبِين، فَلَمَّا رَأَتِ الجَيْرَةَ فِي وَجُهِ ابْنَهَا.

قَالَتُ لَهُ: أَلَمْ تُفَكِّرُ فِي صَاحِبِ الْمَالِ؟ فَإِذَا كُنْتَ الآنَ فَرِحًا بِ فِإِنَّ حُزْنَهُ أَضْعَافُ فَرَحِكَ. لاَ شَكَّ اللهُ الآنَ فَرِحًا بِ فِي الْمَاعَ مِن مَالٍ، وَتَأْكُدُ بِأَنَّ مَالَهُ الَّذِي حَزِينٌ بِمَا فَقَدَ وَأَضَاعَ مِن مَالٍ، وَتَأْكُدُ بِأَنَّ مَالَهُ الَّذِي فِي يَدِكَ قَدْ شَقِيَ صَاحِبُهُ كَثِيرًا فِي سَبِيلِ جَمْعِهِ. فِي يَدِكَ قَدْ شَقِيَ صَاحِبُهُ كَثِيرًا فِي سَبِيلِ جَمْعِهِ. وَقَالَتُ لَهُ: عُدْ إِلَى السَّوقِ وَابْحَثُ عَنْ صَاحِبِهِ عَلَكَ تَعْشُرُ عَلَيه فَي النَّاسِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ لِيَسَمْعَكَ تَعْشُرُ عَلَيه لِيسَمْعَكَ جَمِيع النَّاسِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ لِيسَمْعَكَ جَمِيع النَاسِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ لِيسَمْعَكَ جَمِيع النَّاسِ مِصَوْتٍ مُرْتَفِع لِيسَمْعَكَ جَمِيع النَّاسِ مِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ لِيسَمْعَكَ جَمِيع النَّاسِ وَاعْلَى مَانَّكُ عَثَرْتَ عَمَّا أَصَاعَهُ جَمِيع السَاسِ. وَاعْلَى مَهُمْ بِأَنَّكَ عَثَرْتَ عَمَّا أَصَاعَهُ جَمِيع السَاسِ. وَاعْلَى مَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنْ يُسْرِزُوا أَمَامَكَ صَاحِبُهُ. وَاطْلُسُ بُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنْ يُسُرِزُوا أَمَامَكَ العَلَيْمَةَ الْحَاصَةَ بِهَذَا الْمُقْودِ.

فَفَعَلَ مَا أَمَرَتُهُ بِهِ أُمُّهُ. فَإِذَا بِأَحَدِهِمْ يَـَجُّرِي نَحْوَهُ وَهُوَ يُسهَرُولُ وَأَنْفَاسُهُ تَكَادُ تَحْتَبِسُ فِي صَدْرِه، وَأَعْلَمَهُ بِأَ َّنَهُ صَاحِبُ الْأَمَانَةِ المَّقُودَةِ فَطَلَبَ مِنْهُ عُمَرُ أَنَّ يَصِفَهَا لَهُ لِيسَتَأَكَّدَ مِنَ الْحَقِيسِقَةِ. فَلَمَّا وَصَفَهَا لَهُ وَكَانَ وَصَفُهُ مُطَابِقًا لِلحَقِيقَةِ سَلَّمَهُ الْكَنْزَ فَأَرَادَ صَاحِبُ الكَيْسِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِقِطْعَةٍ ذَهَبِيَةٍ وَلَكِنَّ عُمَرَ أَبِي أَنْ يَقْبَلَهَا خَوْفًا مِنْ غَضَب أُمِّهِ عَلَيهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ مُعْجَبًا بهِ: إِنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَكَ لِحَدِّ الآنَ. فَرَغْمَ الْفَقْرِ الَّذِي يــــــبْدُو عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّ نْفُسَــَـكَ الأَبِيَّةَ، وَأَخْلاَقَكَ الكَرِيمَةَ تَأْبَى عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَ إحْسَانَ النَّاسِ عَلَيْكَ، فَخَيْرٌ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْبَيْتِ لِتَسْتَشِيرَ وَالِدَنَكَ وَتَسْأَلَهَا: أَيُّ الأَمْرَيْنِ تُريدٌ: دُعَاءَ خَيْرِ أَمْ أُمْ قِطَعًا ذَهُبيَّةً مِنْ هَذِهِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْك؟ فَلَمَّا رَجَعَ الوَلَدُ وأَخْبَرَ أُمَّهُ بِمَا حَدَثَ لَهُ مَعَ صَاحِبِ الكَيــٰـسِ، غَضِبَتْ



أُمُّهُ وَصَرَحَتْ فِي وَجُهِهِ، وَقَالَتْ لَهُ يَظْهَرُ أَنَّ الذَهَبَ لَا رَالُ يَنْهُ وَصَرَحَتْ فِي وَجُهِهِ، وَقَالَتْ لَهُ يَظْهَرُ أَنَّ الرَّحُلِ، وَاطْبُ مِنْهُ يَنْعَبُ بِعَقْلِكَ الصَعِيرِ. عُدْ إِلَى هَذَا الرَّحُلِ، وَاطْبُ مِنْهُ دُعَاءَ الْخَيْرِ فَهُو أَفْضَلُ لَنَا مِنْ عَشَرَاتِ الأَكْيَاسِ فَعَادَ عُمَرُ الله وَعَادَ عُمَرُ إِلَى السَّوق، وَأَخْرَهُ بِمَا يَرْعَبَالِ فِيهِ هُو وَأُمُّهُ عِنْدَهَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّوق، وَأَخْرَهُ بِمَا يَرْعَبَالِ فِيهِ هُو وَأُمُّهُ عِنْدَهَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّوق، وَأَخَذَ بَدْعُو الله فِي حُشُوعٍ أَنْ يُوفَقَهُ إِلَى مَا يَسْعِدُهُ فِي حُشُوعٍ أَنْ يُوفَقَهُ إِلَى مَا يُسْعِدُهُ فِي حُشُوعٍ أَنْ يُوفَقَهُ إِلَى مَا يُسْعِدُهُ فِي حُشُوعٍ أَنْ يُوفَقَهُ إِلَى مَا يُسْعِدُهُ فِي دُنيَاهُ قَبْلُ الْحِرَنِهِ وَأَنْ يَرْزُقَهُ رَوْحَةً صَالِحَةً يُسْعِدُهُ فِي دُنيَاهُ قَبْلُ الْحِرَنِهِ وَأَنْ يَرْزُقَهُ رَوْحَةً صَالِحَةً

تَمْنَحُهُ السَّعَادَةَ وَطَبِّ العِشْرَةِ، وَأَنْ يُمُنَّ اللهُ عَلَيْهِ إِزِيَارَةِ بَيْتِ اللهِ الحَرَامَ كَيْ تَكْنَمِلَ قَوَاعِدُ إِسْلاَمِهِ. وَهَكَذَا شَتَّ عُمَرُ فِي ظِلَّ رِعَايَةٍ وَالِدَتِهِ فَتَحَسَّنَتُ أَخَلاَقُهُ، ورَسَخَ حُبُّ الحَيْرِ فِي مَفْسَهِ.

مرَّتُ سَسَوَاتُ، فَكُرَ عُمَرُ بَعْدَهَا فِي الرَّحِيلِ طَلَبًا لَـِسْعِلْم، وَرَغْبَةً فِي اِخْتِيَارِ وَسِيلَةِ عَيْشِ تُسْعِدُهُ فِي حَيَاتِهِ



لأَنَّ أُمُّهُ صَارَتْ عَاجزَةً عَنْ حِمَايَتِهِ مِنْ مَتَاعِب الحَيَاة. وَهَٰكَذَا قَصَدَ بَلْدَةً سَمِعَ عَنْ غَزَارَة عِلْمِهَا، وَكَثْرَة عُلَمَائِهَا، وَلُطْفِ الْمُعَامَلَةِ عِنْدَ سُكَّانِهَا، وَعِنْدَمَا نَزَلَ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ أَخَذَ يُلاَزِمُ الْمُسْحِدَ لِيَسْتَمِعَ إِلَى دُرُوسِ شَيْخ أَعْجَبَتْهُ وَأَثْرَتْ فِي نَفْسِهِ، وَأَغْرَتْهُ بِمُتَابِعَتِهَا. وَهُنَا تَعَرَّفَ عَلَى الشَّيْخ. وَعَرَفَ الشَّيْخُ بِدَوْرِه حَالُةً هَذَا الفَتَى، وَمَا يَرْغَبُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَكُفُلُ لَهُ العَيْشَ. فَعَرَضَ عَلَيْهِ الشَّبْخُ أَنْ يَكُونَ عَامِلاً فِي مَزْرَعَتِهِ، وَيُقِيــــــمَ مَعَهُ فِـــــــــــــــمَ مَــنْزلِهِ. وَعِنْدَمَا ازْدَادَتْ مَعْرِفَةُ الشَّيْخِ لِعُمَّرَ. رَغِبَ فِي أَنْ يُصَاهِرَهُ، وَيُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ عُمَرُ عَنْ انْشِغَالِةِ بِأُمِّهِ الَّتِي تَعِيدِ شُ وَحِيدَةً. طَالَبَهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا لِتَعِيشَ بِحَانِبِهِ. فَتَحَسَّنَتُ عَيَاةً عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَلَتْ مَنْزِلَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ بِفَضْلِ قُرْبِهِ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ وَازْدَادَتْ سَــُعَادَةُ عُمَرَ أَنْ تَمَّ الزَّوَاجُ بِحُضُورِ أُمَّهِ الَّتِي أُولَتْهُ عِنَايَتَهَا.

وَذَاتَ صَبَاحٍ رَفَعَ عُمَرُ يَــَـدَيْهِ عَقِبَ صَلاَتِهِ لِيَشْكُرَ الله بَعْدَ أَنْ حَقَّقَ لَهُ أُمْنِي لَيْ أَمْنِي لَيْ وَأَلَحَّ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يُحَقِّقَ لَهُ أُمْنِيــَــتَهُ الثَّالِثَةَ. فَلَمَّا ســَــمِعَتْهُ زَوْجَتُهُ لَعِبَتْ بِهَا الظُّنُونُ وأَخْبَرَتُ أُمُّهَا بِمَا سَلِمِعَتْهُ وَأَنَّهَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ قَدْ تَـزَوَّجَ قَبْلَهَا وَيَأْمُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَهَا. وَتِلْكَ هِيَ الْأُمْنِيَةُ السَّنَالِسَّنَهُ الَّتِي لَمْ تَتَحقَّقْ لَهُ بَعْدُ. فَحَزَعَتِ الأُمُّ لِحَزَع ابْنَتِهَا، وَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِمَا يُسَاوِرُ ابْنَتَهَا. غَيْرَ أَنَّ الأَبَ أَنْكُرَ هَذَا الإِدْعَاءَ، وَقَالَ لاَ يُــُمْكِنُ لِوَاحِدٍ مِثْلَ عُمَرَ أَنْ يَـفْعَلَ مَثْلَ هَذَا لا يُـمْكِنُ لِصَاحِبِ القَلْبِ الطّيب وَالسَّنَّفْسِ الطَّاهِرَةِ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى مَاكِرِ مُخَادِعٍ، فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ دَخَلَ عُمَرُ إِلَى الْبَيْتِ وَأَلْقَى تَحِيَّتُهُ بِالْتِســــامَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ. فَإِذَا بِهِ يـــُـــلاَحِظُ مَا أَدْهَشَهُ، إِنَّ العَائِلَةَ غَاضِبَةً وَاحِمَةٌ فَلَمَّا سَالًا عَنِ السَّبَبِ أَخْبَرَهُ صِهْرُهُ بِمَا يُشْغِلُ بَالَ ابْنَتِهِ فَضَحِكَ عُمَرُ مِنْ هَذِهِ الأَوْهَـــام، وَضَحِكَ

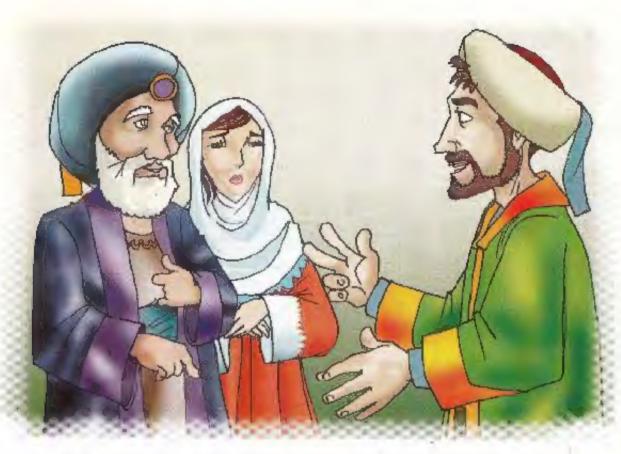

أَكْثَرَ لِغَيْثُ رَوْجَتِهِ الَّتِي أَضْعَفَتْ عَقْلَهَا ثُمَّ شَرَحَ لَهُمْ عُمَرُ لِغَيثُ عَقْلَهَا ثُمَّ شَرَحَ لَهُمْ عُمَرُ قِصَّةَ أُمْنِيَاتِهِ الثَّلاَثِ، فَقَالَ:

كُنْتُ صَغِيرًا بَائِعًا فِي السَّوق، وَوَجَدْتُ كِيسَ دَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةٍ أَرْجَعْتُهَا إِلَى صَاحِبِهَا فَدَعَا لِيْ بِالجَيْسِ، وَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةٍ أَرْجَعْتُهَا إِلَى صَاحِبِهَا فَدَعَا لِيْ بِالجَيْسِ، فَتَحَسَّنَتُ أَحْوَالِي وَتَزَوَجْتُ هَذِهِ المُواَّةُ الصَّالِحَةَ وَبَقِيَتُ لَيَحَسَّنَتُ أَحْوَالِي وَتَزَوَجْتُ هَذِهِ المُواَّةُ الصَّالِحَة وَبَقِيتُ لَي الثَّالِيَّةُ وَهِي تَأْدِيَةُ فَرِيضَةِ الحَجِّ فَقَالَ صِهْرُهُ مُنْدَهِشًا لِي الثَّالِيَّةُ وَهِي تَأْدِيَةُ فَرِيضَةِ الحَجِّ فَقَالَ صِهْرُهُ مُنْدَهِشًا أَنْتَ إِذَنْ مَنْ أَرْجَعَ إِلَى ...

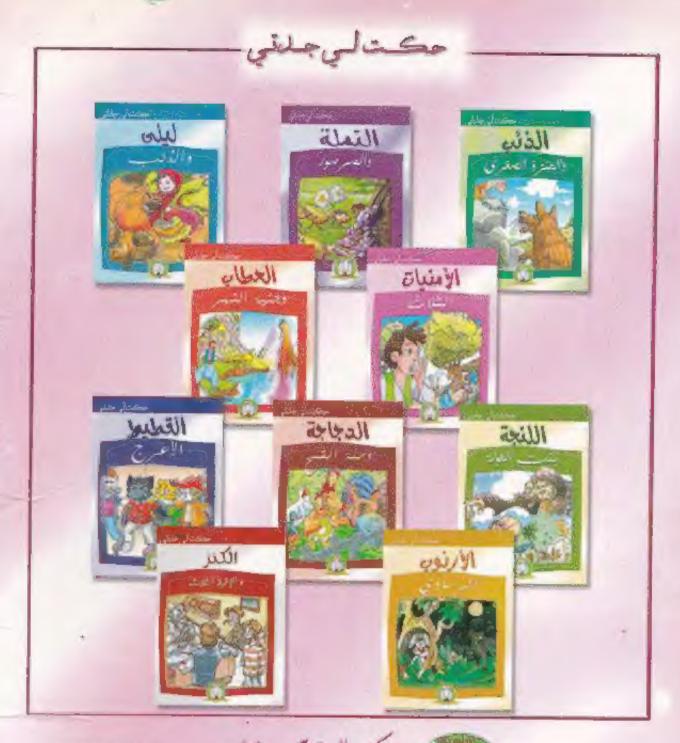

Distribut un France par.



2his me Vascouleurs - 75011 Fara - M° Coormous Tel. 01 48 05 5° 94 Fee 01 73 72 89 52 See serve of society com



كل العقوق معفوظة والمحتبة الخضراء والمحتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزيع

1 أشارع الزواوة الشراقة الجزائر E-mail: bibliotheque\_verte@yahoo.com www.bverte.net